

# إلالك للأالوا للا العصال التك للة الواس العص

كانت (عائشة) تحب النبى على حبا يفوق الوصف، فقد تفتحت عيناها منذ الطفولة عليه وحده على ، فأصبح كل شيء في حياتها ، وقد وصل هذا الحب أحيانا إلى درجة الغيرة .

فذات ليلة كان رسول الله على يبيت عند (عائشة)، فخرج من عندها لبعض شأنه ، وأحست به (عائشة) وهو يخرج من عندها لبعض شأنه ، وأحست به (عائشة) وهو يخرج ، فمضت خلفه لكى ترى ما يفعله ، فلما رآها الرسول على قال لها :

-مالكِ يا (عائشةُ) ، أُغِرْتِ ؟ فقالتٌ :

ر مالى لا يغارُ مِثْلَى على مِثْلِكَ ؟ فقالَ لها النبيُّ :

\_أقد جاءك شيطانك ؟

فقالت :

\_يا رسولُ الله ومعى شيطانُ ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ :

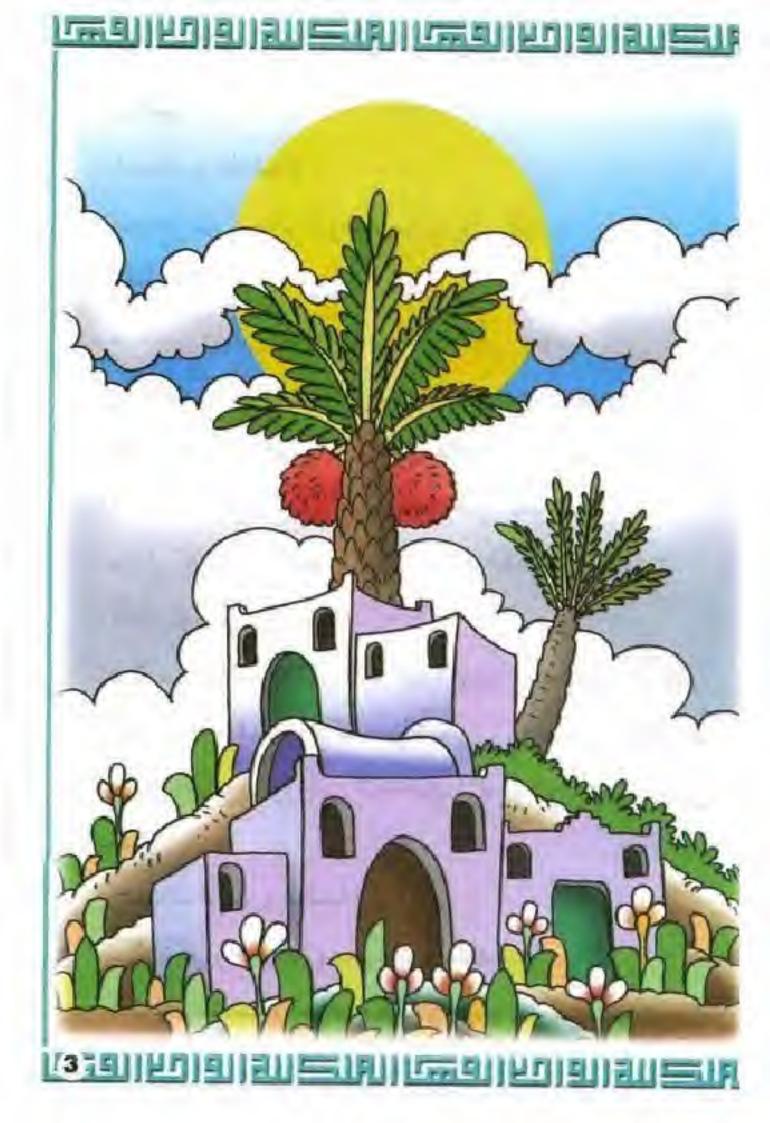

- isa .

فسألته (عائشة):

- ومع كل إنسان ؟ ومعك يا رسول الله ؟ فقال عَلَيْهِ :

- نعم ، ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم .
وكانت (عائشة) تشعر بالغيرة من (خديجة رضى الله عنها) حتى بعد موتها ، وقالت ذات يوم لرسول الله عنها بعد أن رأته حزينا على (خديجة رضى الله عنها) :
- هل كانت إلا عجوزا ، قد ابدلك الله خيرا منها ؟
فقال لها الرسول على :

-لا ، والله ما أبدلني الله خيراً منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وصد قتني إذ كفر الناس ، وواستني بمالها إذ حرمني الناس ، ووزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء !

وعندئذ قالت (عائشة) لنفسها : - لا أذكر (خديجة) بسبة بعد ذلك أبدًا . كانت (عائشة) تعرف مكانة (خديجة رضى الله عنها)

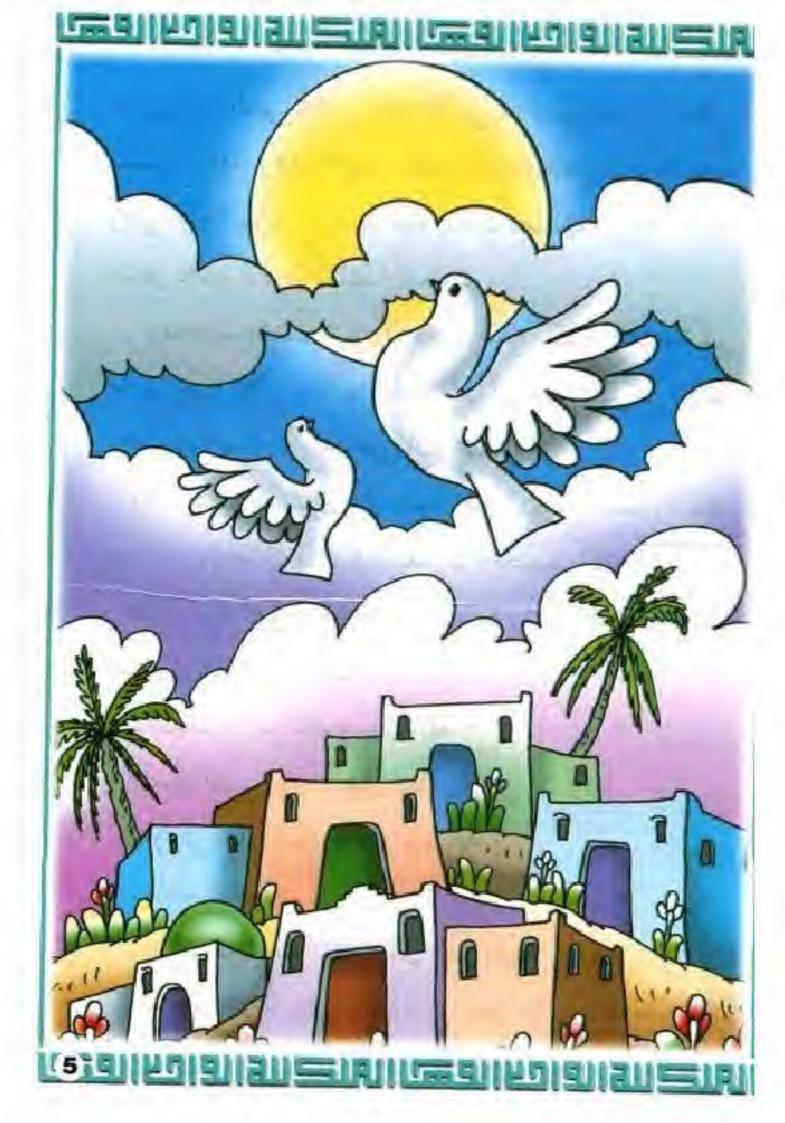

## اللك للذالا التقالية التالية الدالا الدي

فى قلب النبى ﷺ ، وكان أقصى ما تتمناه هو أن تحظى بنفس المكانة وهذا الحب ، الذي كانت تحظى به (خديجة رضى الله عنها) ، ولذلك فقد كانت تعبطها ، وربما كانت تشبطها ، وربما كانت تشبطها ، وربما كانت تشبطها ، وربما كانت تشبطها ، وربما كانت تشعر بالغيرة نحوها لهذا السبب .

وقد استطاعت عرور الأيام أن تبلغ مكانة عظيمة في قلب زوجها عليه ولكنها كانت تأتى في مكانة أقل من مكانة (خديجة بنت خويلد رضى الله عنها) .

وقد كان الرسول عند الطبيعة البشريّة عند (عائشة)، لذلك فقد كان يعذرُها ويلتمس لها العُدُر .

فَذَاتَ يُومِ أَخْرِجَتُ الغيرةُ (عائشةً) عن وعيها، وقالتُ للرسول عَلَيْهِ في غضب :

- ألست تزعم أنك رسول الله ؟

فتبسمَ النبيُّ عَلِيِّةٍ ، وقالَ لها :

-أو في شك أنت يا أم (عبد الله) ؟

\_فأعادت قولها:

-أو لست تزعم أنك رسول الله ، فهلا عدلت ؟ وسمعها أبوها وهي تخاطب زوجها على بهذه الطريقة ،



الكالة الدالك المتكالة الدالك الدالك الدالك المتعالمة

فلمْ يُعْجِبُهُ ذلك ، فهم بأن يلطُمها ، فنهاهُ رسولُ اللَّهِ عَيْكِيْ عَنْ ذلك ، وقالُ لله عَنْ ذلك ، وقالُ له :

\_مهلاً يا (أبا بكر) .

فقال (أبو بكر):

- أو لم تسمع ما قالت يا رسول الله ؟

فقال على :

- إِنَّ الغيرَةَ لا تُبْصرُ أسفلَ الوادى من أعلاه .

وكان الرسول على يتسامح مع (عائشة) في ذلك ، فقد كان صدره وحبًا يسع مثل هذه الأمور ، كما أنه كان يعرف أن وجدة تحبه ، كما كان هو أيضًا يحبها حبًا عظيمًا .

وكان الرسول عَلَيْ يبتسم لهذه التصرفات النسائية ويقول عن زوجاته مداعبًا:

-إنهن صواحب يوسف ، وإن كيدهن عظيم . وانهن حلي سماحة الإسلام ولعل هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على سماحة الإسلام وسماحة الرسول على ، إذ يعترف بالضعف البشرى ، ويحاول أن يعالجه ويحوله إلى مواطن قوة في الإنسان ، وهذا ما حدث مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف

### الكالوالوالوالوهم البيك الوالوالوالوهم

من غيرتها ، وتحولت هذه الغيرة إلى حب واحترام لرسول الله على ، كما أنها انشغلت بما هو أهم ، حيث حرصت على حفظ أحاديث رسول الله على مفظ أحاديث رسول الله على ، لأنه كان يمكث عندها أكبر وقت ، وكان الوحى يتنزل عليه وهو عندها .



الالك الدالدا النابلاك اللالك الدالدا التابلادوا

# التكالة التالقي التكالة الأالة التالقية

ولذلك فقد أخذ عنها العلماء أحاديث رسول الله على ، وصارت أهم مرجع يمكن الاعتماد عليه في هذا الجانب ، فقد روت عنها كتب الحديث الصحيحة أكثر من ألفى حديث مختلف .

وقال عنها (عطاء بن رباح) :

- كانتْ (عائشةُ) أَفْقُهُ الناسِ ، وأَعلَم الناسِ ، وأحسنَ الناسِ ، وأحسنَ الناسِ ، وأحسنَ الناسِ وأياً في العامَّة .

وعن (هشام بن عروة) عن أبيه قال :

\_ما رأيتُ أحدًا أعلَم بفقه ولا بطب ولا بشعر من (عائشة) . وقال (الزهرى) :

- لو جُمِعَ علمُ (عائشةً) إلى علم جميع أمُّهاتِ المؤمنينَ وعلم جميع أمُّهاتِ المؤمنينَ وعلم جميع النساء ، لكان علم (عائشةً) أفضل .

فقد قالت (رضى الله عنها) :

- أعطيتُ خلالاً ما أعطيتُها امرأة : مَلكني رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

### الالكالة الدالك المكاللاك الدالة الدالك الد

وعلى آله ، وأنا بنت سبع ، وأتاه الملك بصورتى فى كفه لينظر إليها ، وبنى بى - أى تزوجنى - لتسع ، ورأيت جبرائيل ، وكنت أحب نسائه إليه ، ومرضته فقبض ولم يشهده غيرى والملائكة .

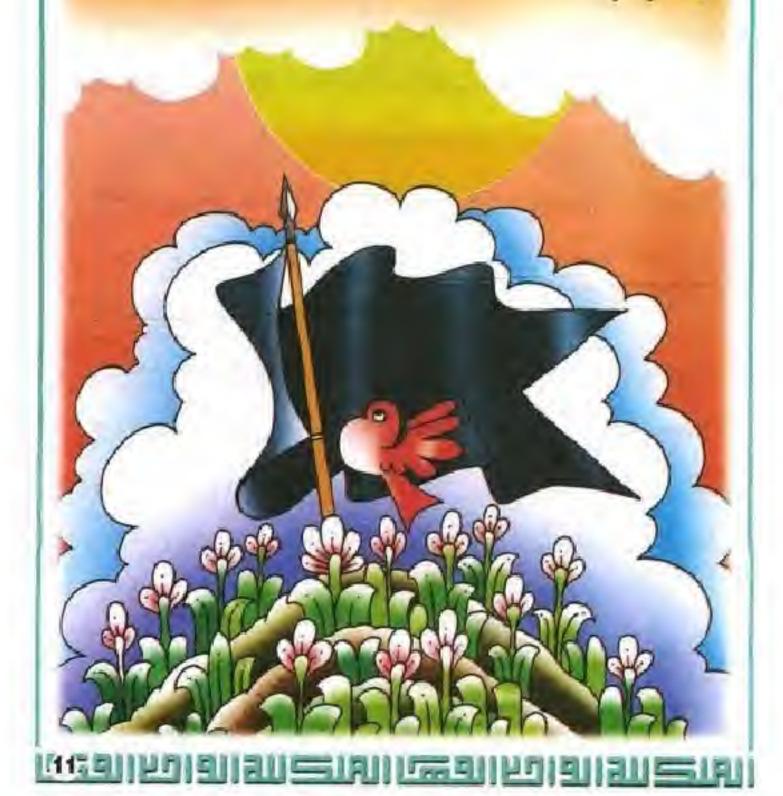

أالالتكالك المالمي المصم المراكات المالمي المالمين

لقد عيرت (عائشة رضى الله عنها) نظرة الناس إلى المرأة ، فقد كان الناس يعتبرون المرأة أقل من الرجل ، وكانوا لا يعتد ون الرجل ، وكانوا لا يعتد ون برأيها ولا يقيمون له وزنا ، أما (عائشة) فقد تتلمذ على يديها مئات الصحابة والتابعين ، ورووا عنها الأحاديث الصحيحة ، ولا يوجد كتاب من كتب الأحاديث إلا ونحد فيه : عن (عائشة) أو قالت (عائشة) .

ويكفى أن نعرف أن كبار الصحابة قد رووا عنها الأحاديث، فقد روى عنها (عمر بن الخطاب) وأبنه (عبد الله بن عمر) و (أبو هُريرة) و (غبد الله بن عباس) و (أبو موسى الأشعري) و غد هم .

کما روی عنها من کبار التابعین : (سعید بن المسیّب) و (مسروق ) و (أبو وائل) و (عبد الله بن حکیم) و (عمرو بن میمون) و آخرون .

ولعلَّ الإسلامَ بذلكَ قد سبقَ العالمَ أجمع ، إذَّ جعلَ للمرأة المسلمة مثلُ هذه المكانة ، فهي معلمةٌ للرجال ، وراويةٌ

للأحاديث ، وفقيهة تفتى في أدق المسائل ، ولا يملك الرجال الا أن يتلقّر اذلك بإعجاب وتقدير ، ويُشيدوا بصاحبته (رضى الله عنها) .

فقد قال الصحابة (رضوان الله عليهم) : - ما أشكل علينا أمر ، فسالنا عنه (عائشة) إلا وجدنا



الالتكاللا الدائم الدسي الالكالك اللا الدائم الديور

عندُها فيه علمًا ، وكانتُ تحفظُ أشعارَ العرب ، حتى إنها ما كانَ ينزلُ بها شيءٌ إلا أنشدَتْ فيه شعرًا .

ولئن كانت (عائشة) مضرب المثلِّ في العلْم والحفظ ، فقد كانت مثالاً نادراً في الجود والكرم ، حتى إنها كانت تنفق كلّ ما يأتيها في سبيل الله ، وربّا لا تترك لنفسها ما تشتري به الطعام .

فقد جاءها ذات يوم مائة ألف درهم ففرقتها على الفقراء وهي يومئذ صائمة ولم تترك لنفسها شيئا ، فقالت لها خادمتها : -أما تركت درهما تشترين به لحمًا تفطرين عليه ؟ فقالت (عائشة) :

> -لو كنت أذكرتنى لفعلت . و دخل عليها أحدُ المسلمين ، وقال لها :

- يا أمِّ المؤمنينَ أصابتني فاقة .

فقالت :

-ما عندى شيء ، فلو كان عندى عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك .

فلما خرج الرجلُ من عندها ، جاءتها عشرةُ آلاف درهم من عند (خالد بن أسيد) ، فأرسلت بها إليه .

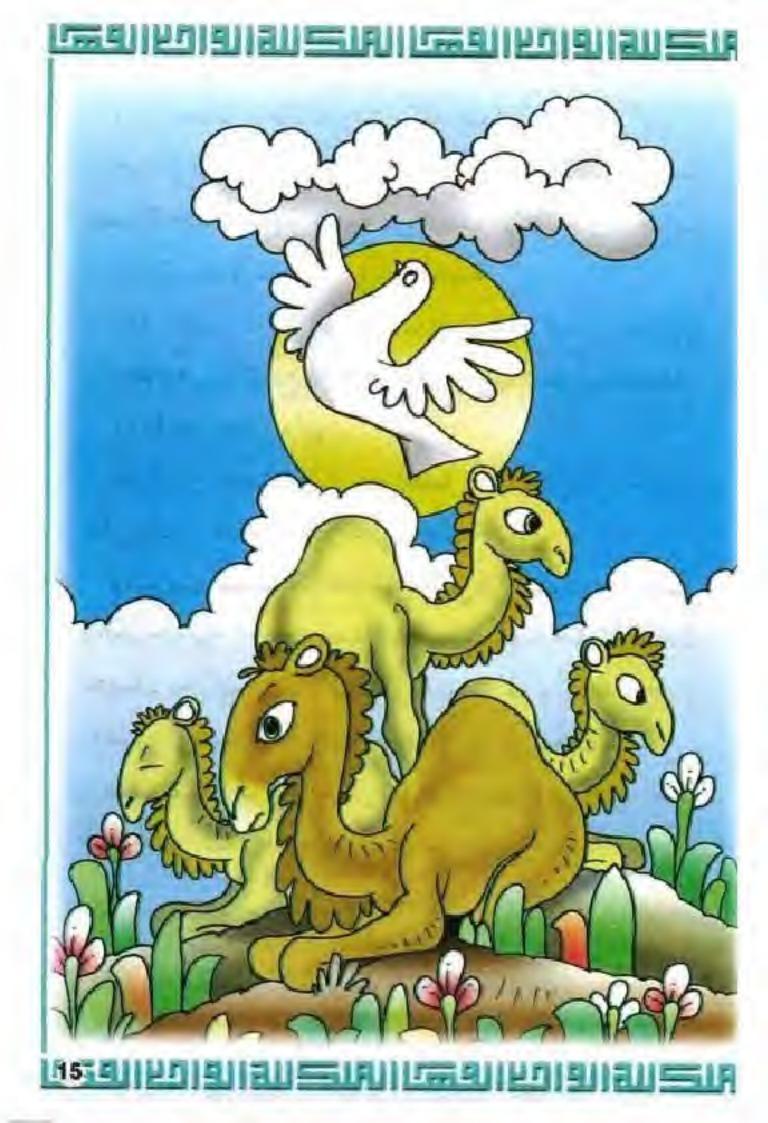

ومن صفات (عائشة رضى الله عنها) : الورع والتقوى والحياء والبر بالآخرين ، ولعل أهم هذه الصفات بالنسبة للمرأة الحياء ، فهو شعبة من شعب الإيمان ، وقد كانت (عائشة) مثالاً للمرأة المؤمنة الحيية .

فقد كانت تدخل إلى البيت الذي دفن فيه زوجها على البيت الذي دفن فيه زوجها على وأبوها وقول لنفسها : وأبوها هو زوجي وأبي .

فلما دُفنَ (عمرُ) رَافِيُكُ بجوارهما ، لم تدخلُ إِلاَ والحجابُ على رأسها كأنّها تدخلُ على رجال أحْياءً .

وضربت السيدة (عائشة) المثل في الصبر والتحمل والشجاعة ، وذلك بعد أن حدثت لها حادثة كادت تعصف بحياتها ، لولا ثباتها وثقتها بالله ، ألا وهي حادثة الإفك .. وسنعرف تفاصيل هذه الحادثة في الكتاب التالي ، وكيف صمدت (عائشة رضي الله عنها) في وجه الظلم حتى أظهر الله براءتها من فوق سبع سموات ..

(تمت) الكتابالقادم عائشة بنت أبى بكر (٣) (حادثة الإفك)

رقم الإيداع: ٢٠٠١/٣١٩٧ - ٢٦٧ - ٢٦٧ - ٢٦٧ - ٢٧٧